## بيئي ﴿ يَاللُّهُ الرَّجِيُّ إِلَّهِ مِنْ الرَّجِيُّ فِي

سؤال أبي القاسم المغربي و يتفضل سيّدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكُون فيه صلاح ديني ودُنياي، ويُرشدني إلى كتابٍ يكُون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العُلوم الشرعية، ويُنبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويُبيِّنَ لي أرجح المكاسب. كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب عَناتُهُ: الحمدُ لله ربّ العالمين.

أمًا الوصية فما أعلمُ وصيَّة أنفع من وصيَّة الله ورسُوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ وَصَّى النبي اللهِ النَّينَ أُولُوا الْكِلنَاكِمِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَقُوا اللهَ وَ وَصَّى النبي اللهِ معاذًا لمَّا بعثه إلى اليمن فقال: "يا معاذًا اتَّقِ الله حيثُما كنت وأتبع السَّيِّة الحسنة تمحُها وخالِقِ النَّاسَ بخلق حسنٍ "(1). وكان معاذ الله عنه النبي على بمنزلة علية؛ فإنَّه قال له: "يا معاذًا والله إنِّي لأُحِبُك "(2) معاذ وكان يردفه وراءه. ورُوي فيه: "أنَّه أعلم الأمة بالحلال والحرام "(3) و"أنَّه يُحشر أمام العلماء برتوة "(4) - أي بخطوة -. ومن فضله أنه بعثه النبي على مُبلِّغا عنه داعيًا ومفقها ومُفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. وكانوا يشبِّهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام النَّاس. وكان ابن مسعود والله يؤول: "إنَّ معاذا كان هذه الوصية فعُلمَ أنها جامعةٌ. وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أمَّا بيان جمعها، فلأنَّ العبدَ عليه حقّان: حقَّ لله عز وجل، وحقَّ لعباده. منهي عنه. فقال النبي عليه لا بد أن يُخِلَّ بعضه أحيانًا: إمَّا بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي عليه الى التقوى في السر والعلانية. منها النبي تحقيقٌ لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية.

ثمَّ قال: «وأتبع السَّيِّئة الحسنة تمحُها» فإنَّ الطبيب متى تناولَ المريضُ شيئا مُضرًا أمرَه بما يُصلحُه. والذنب للعبد كأنه أمرٌ حتم. فالكيِّس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنَّما قدَّم في لفظ الحديث «السَّيِّئة» وإن كانت مفعولة - لأنَّ المقصود هنا محوُها لا فعلُ الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي: «صبُّوا عليْهِ ذنوبًا من ماء» (ق).

وينبغي أن تكُون الحسناتُ من جنس السيئاتِ فإنَّه أبلغ في المحو.

والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة. والثاني الاستغفار من غير توبة، فإنَّ الله تعالى قد يغفر له إجابةً لدعائه وإن لم يتُب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمالُ الصَّالحةُ المُكفِّرة: إمَّا «الكفارات المقدَّرة» كما يكفِّرُ المُجامِع في رمضان والمُظاهر والمُرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المُقدَّرة

وهي «أربعة أجناس» هديٌ وعتقٌ وصدقةٌ وصيامٌ. وإمَّا «الكفارات المطلقة» كما قال حذيفة لعمر: «فتنةُ الرجل في أهله وماله وولده؛ يُكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر»<sup>(6)</sup>.

وقد دلَّ على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: «من قال كذا، أو عفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي كثيرةٌ لمن تلقًاها من السنن خصُوصًا ما صُنِّف في فضائِل الأعمال.

واعلم أنَّ العناية بهذا من أشدً مَّا بالإنسان الحاجة إليه؛ فإنَّ الإنسان من حين يبلُغ؛ خصُوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإنَّ الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطَّخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟! وفي الصحيحين عن النبي على من حديث أبي سعيد وَ التبَّعُنَّ سَننَ من كان قبلكُم حذو القُذَّة بالقُنَّة حتَّى لو دخَلوا جُحرَ ضبِّ لدخَلتموهُ (7) قالوا: «يا رسولَ الله اليهودُ والنَّصارَى؟» قال: «فَمَنْ؟» هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: ﴿فَاسَتَمَتَعُ النِّيكُ مِن قَبِلكُم عِن قَبْل كُم عِن قَبْل كُم عِن قَبْل كُم عِن قَبْل كُم عِن المنتسبين إلى الله عنهم ابن عيينة؛ فإنَّ كثيرا من أحوال النهود قد ابتلي به بعض المُنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المُنتسبين إلى العلم وكثيرا من فهمَ دين السلام الذي بعث الله به محمدًا على شمة من أحوال الناس.

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدرَه للإسلام فهُو على نور من ربّه وكان ميتا فأحياه الله وجعَل له تُورًا يمشي به في النّاس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمّتين: المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتُلي ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصّة والعامّة العلمُ بما يُخلّص النّفوسَ من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات. والحسناتُ ما ندبَ الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.

وممّا يُزيل مُوجبَ الذنوب «المصائب المكفّرة» وهي كل ما يُؤلم مِن همّ أو حزنٍ أو أذى في مالٍ أو عرضٍ أو جسدٍ أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلمّا قضى بهاتين الكلمتين حقّ الله: من عملِ الصّالح وإصلاح الفاسِد قال: «وخالِق النّاس بخلق حسنٍ» وهو حقُّ الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصِلَ من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مالٍ أو عرضٍ. وبعض هذا واجبٌ وبعضه مستحبٌ.

وأمَّا الخُلق العظيم الذي وصف الله به محمدا ﷺ فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مُطلقًا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت

عائشة ﷺ: «كان خلقه القرآن» (8) وحقيقَتُه المُبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.

وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم «تقوى الله» يجمعُ فعلَ كُلِّ ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة سَرِي الله ما أكثر ما يدخل وصححه: قيل: يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تَقُوَى اللهِ وحُسْنُ الخُلُقِ». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأَجْوَفَان: الفمُ والفرجُ»(9). وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر وَاللَّهُ عَالَى: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا»(10) فجعل كمال الإيمان في كمال حُسن الخُلق. ومعلومٌ أنَّ الإيمان كُلَّه تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله؛ لكن ينبوع الخير وأصله: إخلاصُ العبدِ لربِّه عبادةً واستعانةً كما في قوله: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ۞﴾ [الفاتحة] وفي قوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً ﴾ [هود:123] وفي قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [الشورى:10] وفي قوله: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ ﴾ [العنكبوت:17] بحيث يقطع العبدُ تعلَّق قلبه من المخلُوقين انتفاعًا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربَّه تعالى، وذلك بمُلازمة الدُّعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب. ومن أحكَم هذا فلا

يمكِن أن يُوصف ما يعقبه ذلك! وأمًا ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنَّه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يُناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أنَّ مُلازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: «سبَق المُفرِّدونَ» قالوا يا رسُول الله ومن المفردون؟ قال: «الذَّاكرونَ الله كثيرًا والذَّاكراتُ»(١١) وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء وَ عَن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «ألا أنبئُكم بخير أعمالِكم وأزكاها عندَ مَليكِكم وأرفعِها في درجاتِكم وخير لكم من إعطاءِ الذهب والورقِ ومِن أنْ تَلقَوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكرُ اللهِ»(12). والدلائل القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظراء ذلك كثيرةٌ. وأقلُّ ذلك أن يُلازم العبدُ الأذكارَ المأثُّورة عن مُعلِّم الخير وإمام المُتَّقين ﷺ، كالأذكار المُؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المُقيَّدة مثل ما يُقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بـ «عمل اليوم

جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير على فإنَّ فيها من البركة ما لا يُحاطبه. ثُمَّ ما تيسَّر له فلا يتكلَّف غيرَه إلا أن يكون منه كراهة شرعية. وأمًا ما تعتمدُ عليه من الكتب في العلوم فهذا بابٌ واسعٌ وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسَّر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي على فإنَّه هو الذي يستحق أن يُسمَّى علمًا، وما سواه إمَّا أن يكُون علمًا فلا يكون نافعا، وإمَّا ألا يكون علمًا وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد على ما يغني عنه مِمَّا هو مثله وخير منه. ولتكن همته فهمَ مقاصدِ الرَّسُول على في أمره ونهيه

فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عامًا لكن إذا عن للإنسان

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي على وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعُ بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة على أن رسُول الله على كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللَّهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ أنتَ

وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أنَّ هذا هو مُراد الرَّسُول فلا يعدل عنه فيما بينه

وبين الله تعالى و لا مع الناس إذا أمكنه ذلك.

وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ عالِمَ النيلِ: "اللهم رب جبريل وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ أنتَ تحكُمُ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلِفونَ اهدني لما اختُلِفَ فيهِ منَ الحقِّ بإذنِكَ إنَّكَ تهدي من تشاءُ إلى صِراطِ مستقيمٍ" (17) فإنَّ الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسُوله: "يا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديتُه، فاستهدوني أَهْدِكم (13).

وامًا وصفُ «الكتب والمصنفة المبوبة كتابٌ أنفع من «صحيح محمد بن سُبحانه. وما في الكتب المُصنفة المبوبة كتابٌ أنفع من «صحيح محمد بن اسماعيل البخاري» لكن هو وحدَه لا يقوم بأصُول العلم، ولا يقُوم بتمام المقصُود للمُتبحِّر في أبواب العلم؛ إذ لا بُدَّ من معرفة أحاديثَ أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختصُّ بعلمها بعضُ العُلماء. وقد أوعبت الأمَّة في كُلِّ فنِّ من فُنون العِلم أبوابًا، فمَن نوَّ رالله قلبه هدَاه بما يُبلِّغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرةُ الكُتب إلا حيرةً وضلالاً؛ كما قال النبي فمذا لبيد الأنصاري: «أوليستِ التوراةُ والإنجيلُ عندَ اليهودِ والنصارى؟ فماذا تُغني عنهم؟» (١٤٥).

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويُلهمنا رُشدنا ويقينا شرَّ أنفسنا وأن لا يُزيغ قلوبنَا بعد إذ هدَانا، ويهَبَ لنا من لدنه رحمةً إنَّه هو الوهَّاب. والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

(1) صحيح الترغيب والترهيب: 2655 (2) صحيح أبي داود: 1362 (3) الصحيحة: 1224. (4) الصحيحة: 1024، ومسلم: 1444 (6) البخاري: 5020، ومسلم: 1444 (6) البخاري: 5020، ومسلم: 970 (10) و601 (10) البخاري: 7320، ومسلم: 2669 (8) صحيح مسلم: 746 (9) الصحيحة: 977 (10) البخاري: 3366، ومسلم: 2321 بلفظ قريب منه (11) رواه مسلم: 2670 (12) صحيح الترمذي: 2688 (13) صحيح مسلم: 270 (18) صحيح الترمذي: 2653 (16) الصحيحة: 404 (17) صحيح مسلم: 770 (18) صحيح الترمذي: 2653

المنافظ المناف

ابن بينية

بِفِي الْأَرِي الْمُرْبِي حِبْرُولِ لِمُ الْمُرْبِي فِي الْمُرْبِي فِي الْمُرْبِي فِي

المتوفّ سَنَة ٧٢٨هـ رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ

كالعاليات

شارك في نشر هذه المطوية لتكون لك حسنة جارية

والليلة». ثمَّ مُلازمة الذكر مُطلقا وأفضله «لا إله إلا الله». وقد تعرض أحوال يكُون بقية الذكر مثل: «سُبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» أفضل منه. ثُمَّ يعلم أنَّ كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مِمَّا يقرِّب إلى الله من تعلُّم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن مُنكر فهو من ذكر الله. ولهذا من استغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقَّه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسُوله فقهًا فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبَّرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحر الأوقات الفاضلة: كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.

والما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحُسن الظن به. وذلك أنه ينبغي للمُهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعُوه كما قال سُبحانه فيما يأثر عنه نبيه: «يا عبادي! كُلُّكُمْ جائعٌ إلا من أطعمتُهُ فاسْتَطْعِمُونِي أُطْمِمْكُمْ، يا يأثر عنه نبيه: «يا عبادي! كُلُّكُمْ جائعٌ إلا من أطعمتُهُ فاسْتَطْعِمُونِي أُطْمِمْكُمْ، يا عبادي كُلُّكُم عارٍ إلا من كسوتُهُ فاسْتَكْسونِي أَكُسُكُمْ (13) وفيما رواه الترمذي عن أنس وَ الله قال والله والله على الله عنها حتى عن أنس وَ الله تعالى في كتابه فيسِّره لم يتيسِّره لم يتيسِّره (14). وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَسَعَلُوا الله مِن فَضَلِه \* [النساء: 32]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُصِيبَ لِللهِ اللهِ اللهُ واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصلٌ عظيمٌ.

ثُمَّ ينبغي له أن يأخذ المال بسَخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع؛ بل يكُون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكُون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدُّنيا أكبر همّه شتَّت اللهُ عليه شمله وفرَّق عليه ضَيْعته ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتِبَ له، ومن أصبح والآخرةُ أكبر همّه جمع اللهُ عليه شملَه وجعل غناه في قلبِه وأتتْه الدُّنيا وهي راغمةٌ» (16). وقال بعضُ السلف: «أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما». قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِمِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ هُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَنِّووَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّرَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ الذاريات]. فأمَّا تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فأمَّا تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك،